ماري من على الفرن الناسع بهجن الطعة الأخيرة

مشرکه کمشیده مطبعته صطفی لبایی اُکلی واُولاده بسر محد محداکه کارشرکاه - ضاغاد

## براسد اردن ارتياب

الْكَلَامُ فِي أَصْطِلاَحِ النَّحْوِيِّينَ عِبَارَةٌ عَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى مُلاَثَةً أَشْياء ، وَهِي: اللَّفظُ وَالْإِفادَةُ وَالْقَصْدُ ، فاللَّفظُ أَسْمُ لِصَوْتِ ذِي مَقَامِلِعَ أَوْ مَا هُوَ فِي قُوَّةِ ذَلِكَ ، وَالصَّوْتُ عَرَضْ يَخْرُبُحُ مَعَ النَّفَس مُسْتَطِيلًا مُتَّصِلًا بِمَقْطَع مِنْ مَقَاطِع الْحَلْق وَاللَّسَان وَالشَّفَتَيْنِ ، وَالْإِفَادَةُ إِفْهَامُ مَعْنَى يَحْشُنِ ُ السُّكُوتُ عَلَيْدِ مِنَ الْتَكَلِّم أَوْمِنَ السَّامِعِ أَوْ مِنْهُما عَلَى الْحُلاَفِ فِي ذٰلِكَ ، وَالْقَصْدُ أَنْ يَقْسِدَ الْتَكَلُّمُ إِفَادَةَ السَّامِعِ، مِثَالُ اجْتِمَاعِ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ الْعِلْمُ نَا فِعْ لِأَنَّهُ صَــوْتٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْض خُرُوفِ الْحَلْق وَالَّاسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَهِيَ بَعْضُ الْحَرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ ، وَمُفيدٌ لِأَنَّهُ أَفْهَمَ مَنْنًى يَحْسُنُ الشُّكُوتُ عَلَيْهِ، وَمَقْصُــودٌ لِأَنَّ الْتَكَلَّمَ قَصَدَ به إِفَادَةَ السَّامِعِ. وَأَخْزَاءُ الْكَلَّامِ الَّتِي يَتَرَكُ مِنْهَا ثَلَاثَةً أُشْسِياء: الأُسْمُ وَالْفِيلُ وَالْحَرِ فَنْ ، فَعَلَامَةُ الأَسْمِ الْخَفْضُ نَحُوْ بِزَيْدٍ وَالتَّنُوينُ وَالْالِفُ وَأَلَالُمْ تَحُوْ الْفَلَامِ وَحُرُوفَ

الْحَفْض نَحْوُ مِنَ ٱللهِ ، وَعَلاَمَـــُهُ ٱلْفِعْلِ قَدْ نَحْوُ قَدْ قَامَ زَيْدٌ وَقَدُّ يَقُومُ وَالسِّينُ نَحُو ُ سَيَقُولُ وَتَأَءِ التَّأْنِيثِ السَّاكَنَةُ نَحُو ُ قَامَتْ وَبَا ۚ اللَّهٰ اللَّهٰ مَعَ الطَّلَبِ نَحُومُ قُومِي ، وَعَلاَمَةُ الْحَر ْفِ أَنْ لاَ يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَمُ اللَّفْظُ قِيمًا نِ مُفْرَدٌ وَمُرَكَّتْ وَالْفُرْدُ ثَلَاَّتُهُ أَقْسَام أَسْمُ وَفِيلٌ وَحَرَفْ ، وَالْأَسْمُ ثَلاَئَةٌ مُظْهَرٌ نَحُقُ زَيْدُ وَمُضْمَرُ نَحُو أَنْتَ وَمُبْهَمْ نَحُو لَهُ ذَا، وَالْفِمْلُ ثَلَاثَةً أَفْسَامِ مَاضَ نَحُوْقَامَ وَمُضَارِعْ نَحُوْ يَقُومُ وَأَمْرٌ نَحْوُ فُمْ ، وَالْحَرْفُ ثَلَاثَةٌ أَتْسَامِ: مُشْتَ تَرَكُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ نَحْوُ هَلْ ، وَمُغْتَصَ بِالْأَسْمَاءِ نَحْوُ فِي ، وَمُخْتَصَ لِمَ الْأَفْعَالَ نَحُو لَمْ ، وَالْمُرَكُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ: إِصَافِي كَنُلامِ زَيْدِ وَمَزْجِي كَبَعْلَبَكَ وَإِسْنَادِيْ كَقَامَ زَيْدٌ ، ثُمَّ الأُسْمُ قِيمًا نِ : مُعْرَبٌ وَمَبْنِي ، فَالْمُرَّبُ مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِعَامِلِ يَقْنَضَى رَفْعَهُ أَوْ نَصْبَهُ أَوْ جَرَّهُ، وَالَبْنَيْ بِحَلاَفِهِ، وَالْمِعْرَبُ قِيْمَانِ: مَا يَظُهُرُ إِعْرَابُهُ وَمَا يُقَدَّرُ فَالَّذِي ظَهَرَ إِعْرَابُهُ قَسْمَانِ الصَّحِيحُ الآخِر كُزَيْدِ وَمَا آخِرُ أَهُ حَر فُ يُشْبهُ الصَّحِيحَ نَحُولُ: دَلْوِ وَظَنْي ، وَالَّذِي مُقدَّرُ فِيهِ ٱلْإِعْرَابُ قِسْماً نِ: مَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَر فَنْ، وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَةٌ ، فالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفٌ جَمْمُ الْمُذَكَّرُ

السَّالِمُ المُضَافَ لِياء الْمَتَكُلِّمِ فِي حَالَة الرَّفْعِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهِ الْوَارُ نَعْوُ: جَاءَ مُسْلِمِيْ، وَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَّكَةٌ فِسْمانِ مَا تُقَدَّرُ لِلاَسْنِثْقَالِ كَالْقَاضِي، وَاللَّبْنِي وَاللَّهِي وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فِي مَا تُقَدِّرُ فِيهِ فَي اللَّهِي وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فِي اللَّهُ وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فَي اللَّهُ وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فَي اللَّهِ مَن كَفَّ الْبِنَاء فَي أَنْ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَاللَّذِي تَقَدَّرُ فِيهِ فِي فِيهِ حَرَّكَةُ الْبِنَاء فَي أُنْ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَاللَّذِي تَقَدَّرُ فِيهِ فِي عَرَى كَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

وَالْمِعْلُ فِسْمَانِ مُعْرَب وَمَبْنِيْ ، فَالْمُورَبُ الْمُضَارِعُ اللَّجْرَدُ مِنْ نُونِي الْإِنَانِ وَالتَّوْكِيدِ وَاللَّبْيِ المَانِي اَنْفَاقاً وَالْأَمْرُ مَبْنِي مَنْ نُونِي الْإِنَانِ وَالتَّوْكِيدِ وَاللَّبْيُ المَانِي اَنْفَالُ وَاللَّهْ وَاللَّهُ إِعْرَابُهُ وَمَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ الْفَعْلُ الْمُضَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَفٌ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ وَاللَّذِي يَقَدَّرُ إِعْرَابُهُ الْفَعْلُ الْمُضَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَاللَّذِي يُقَدَّرُ إِعْرَابُهُ مِنْ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ المَنْ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَةٌ فَاللّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَفٌ الْهُمْلُ المُضَارِعُ المَرْفُوعُ مَرَكَةٌ فَاللَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ مَوْفُ الرَّفَعِ أَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللل

تَمَذُّراً كَيَخْشَى وَمَا ثُقَدَّرُ أَسْنِثْقَالاً كَيَدْعُو وَيَرْمِى وَاللَّبِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ فَيْمَ وَمَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ الْأَفْعَالِ فِسْماً نِ مَبْنِیٌّ عَلَى السُّكُونِ أَفْنَحَ كَضَرَبَ وَمَبْنِیٌّ عَلَى السُّكُونِ أَوْ نَائِبِهِ فَالْأَوَّلُ كَاضْرِبْ وَالثَّانِي كَاغْزُ وَأُخْشَ وَارْم وَقُولاً وَقُولُوا وَقُولِيَ .

وَالْحُرُوفُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ وَهِى أَرْبَعَةُ أَفْسَامٍ: مَبْنِي عَلَى الشَّكُونِ نَحَوُ لَمْ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ لَكُو لَبْتَ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ لَكُو لُمُنذُ .

وَالْبِنَاءُ لُوُومُ آخِرِ الْكُلِمَةَ مَالَةً وَاحِدةً لِفَهْ عَامِلٍ. وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءِ أَرْبَعَة : ضَم ، وَكَمْرُ وَفَتْحْ وَسُكُونَ ، فالسَّكُونُ وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءِ أَرْبَعَة : ضَم ، وَكَمْرُ وَفَتْحْ وَسُكُونَ ، فالسَّكُونُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْمَحْمُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكَمْرُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكَمْرُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْمَامُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْمَامُ وَالْفَيْلُ . وَالْفَيْلُ . وَالْفَيْلُ . وَالْفَيْلُ .

وَالْإِعْرَابُ تَعْبِيرُ آخِد لِلْهُمْ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لَفْظًا أَوْ تَقَدِيرًا بِعَامِلِ مَلْفُوظٍ بِعِ أَوْ مُقَدَّرٍ . وَأَنْوَاعُ ٱلْإِعْرَابِ أَرْبَعَةٌ مُوَا يَعْمُ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكَانِ فِي ٱلْأَسْمَاءِ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكَانِ فِي ٱلْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ فَعْرَفَ وَالْأَفْعَالِ مَعْدَى وَالْأَفْعَالِ مَعْدَى وَالْأَفْعَالِ مَعْدُ زَيْدٌ يَقُومُ فَزَيْدٌ مِثَالُ دُخُولِ ٱلرَّفْعِ فِي ٱلْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَعْوُ زَيْدٌ يَقُومُ فَزَيْدٌ مِثَالًا مُعْلَلِ مَعْوُ زَيْدٌ يَقُومُ فَزَيْدٌ

ٱمْمْ مَرْ فُوعْ بِالأَبْتِدَاء وَيَقُومُ فَمْلْ مُضاَرعٌ مَرْ فُوعْ بِالنَّجَرُّدِ وَمِثَالُ دُخُـــولِ النَّصْبِ فِي الْأُسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ إِنَّ زَيْدًا لَنْ يَضْرِبَ فَزَيْدًا أُسْمِ مَنْصُوبٌ بِإِنَّ وَيَضْرِبَ فِمْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِلَنْ ، وَمِثَالُ أُخْتِصاصَ الأَمْمِ بِالْخَفْضِ تَحُورُ بِزَبْدٍ فَرَيْدٌ اسْمْ عَفْهُوضٌ بِالْبَاءِ، وَمِثَالُ أَخْتِصاص الْفِمْلِ بِالْجَزْمِ نَعُوْلُ لَمْ يَقْمُ فَيَقُمْ فِمْلُ مُضَارَعُ تَعْزُومٌ بِلَمْ. وَلِهٰذَهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلاَمَاتُ أَمُولٌ وَعَلاَمَاتُ فُرُوعٌ ، فَالعَلاَمَاتُ الْأُصُولُ أَرْبَعَةٌ ۗ الضَّنَّهُ لِلرَّفْعِ نَحُورُ جَاءَ زَيْدٌ وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ نَحُورُ رَأَيْتُ زَيْداً وَالْكَسْرَةُ للْخَفْض نَحُو مُرَرَثُ بِزَيْدٍ وَالسُّكُونُ للْجَزْمِ نَحُو ُ لَمْ يَضْرِبْ ۚ وَلَهَا مَوَاصِيمُ ، قَأْمًا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمِ الْفُرْدِ نَحُو كَاءَ زَبْدٌ وَالْفَتْي وَ فِي جَمْعِ النَّكْسِيرِ نَحْوُ بَهَاءِ الرُّبَالُ وَالْأَسَارَى وَ فِي جَمْعٍ المُوَّنَّتِ السَّالِمِ نَحْوُ جَاءَتِ ٱلْمُنْدَاتُ الْمُسْسِلِمَاتُ وَٱلرَّابِعُ في الْفِعْلِ الْمُضَارَعِ الْمُعْرَبِ نَحْقُ يَضْرِبُ ، وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونَ عَلامَـــةٌ لِلنَّصْبِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاصِعَ فِي الْأَمْمِ الْمُفْرَدِ نَحْوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَبَعْمِ التَّكْسِيرِ نَحْوُ رَأَيْتُ ٱلرِّبالَ وَالْفَعْلِ الْمُضَارَعِ اللَّعْرَبِ نَحْوُ لَنْ يَضْرِبَ، وَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْض في ثَلَاثَةِ مَوَ اصِع في الْأَسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِف نَحُوْ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ الْمُنْصَرِفِ نَحُوْ \_ يَعُوذُونَ برجَالِ \_ وَجَمْع الْمُؤَنَّث السَّالِم بَاقِياً عَلَى خَمْميَّتِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ مِنْدَاتِ، وَأَمَّا السُّكُونُ فَيَكُونُ عَلاَمَةً لِلْجَزْمِ في مَوْضِع وَاحِدِ فِي الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ الْآخِرِ نَحَوْ لَمْ يَضْرِب، وَأَمَّا الْمَلاَمَاتُ الْفُرُوعُ فَسَــبْعٌ ٱلْوَاوُ وَالْيَاءِ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْكَسْرَةُ نِيَابَةً عَن الْهَتْحَةِ وَالْفَتْحَةُ نِيابَةً عَن الْكَسْرَة وَٱلْحَذْفُ ، فَيَنُوبُ عَن الضَّمَّةِ ثَلاَثَةٌ : أَلْوَاوُ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ ، وَ يَنُوبُ عَن الْفَتَعْمَةِ أَرْبَعَةٌ : الْكَسْرَةُ وَالْبَاءُ وَٱلْأَلفُ وَحَذْفُ النُّونِ، وَ يَنُوبُ عَن الْكَسْرَةِ أَثْنَانَ : الْفَتْحَةُ وَالْيَامِ، وَيَنُوبُ عَن الشُّكُونِ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ حَذْفُ ٱلْحَرْفِ الْأَخِيرِ ، فَالْوَاوُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيابَةً عَن الضَّمَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي جَمْعِ اللَّذَكِ السَّالِم نَحُو بَاء الزَّيْدُونَ المُسْلِمُونَ ، وَالثَّانِي فِي الْأَسْمَاءِ السُّنَّةِ تَحْوُ هُذَا أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَتَمُوكُ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ وَهَنُوكَ فِي لُغَةٍ قَلْيلَةٍ ، وَالْأَلِفُ مُلكُّونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِنِيابَةً عَنِ الضَّمَّةِ فِي الْمُثَنِّي نَحْوُ

وَالنُّونُ مَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفَعِ نِياً بَهُ عَنِ الضَّمَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الضَّمَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ ، وَهِيَ تَفْعَلَانِ وَ يَفْعَلَانِ وَ تَفْعَلَانَ وَ يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُونَ وَ تَفْعَلَينَ .

وَالْكَسْرَةُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ نِياَبَةً عَنِ الْفَتَنْحَةِ فِي الْفَتَنْحَةِ فِي الْفَتَنْحَةِ فِي الْفَتْحَةِ فِي الْفَرْدَاتِ . فِي الْمُؤْرَأَيْتُ الْهِنْدَاتِ .

وَالْفَتْحَةُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِيَا بَةً عَنِ الْكَسْرَةِ فَى الْكَسْرَةِ فَى الْكَسْرَةِ فَى الْأَسْمِ الَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنتَهَى الْمِسْمِ الَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنتَهَى الْمِسْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنتَهَى الْمِسْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّ

كَسَاجِدَ وَصَوَامِعَ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْسَطُهَا سَاكِنْ كَمَصَابِيحَ وَتَادِيلَ أَوْكَانَ تَخْتُومًا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْقَصْورَةِ كَخْبُلَى أَوْكَانَ تَخْتُومًا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْقَصْورَةِ كَحَمْرًا وَ الْحَلَمَيةُ وَلِنَانِينَ الْعَلَمِيةُ وَلِنَادَةُ الْأَلِفِ وَالنَّونِ كَمِرْانِ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْتَرْكِبُ الْمَرْجِئُ كَمِنْلَكَ وَالنَّونِ كَمِرْانِ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْتَرْكِبُ الْمَرْجِئُ كَمِمْلَاكِ أَوْ الْعَلَمِيةُ وَالْمَدْ وَيَشْكُرَ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْعَدُلُ كَمُنَ وَوَرْنُ الْفِيلُ كَأْخَدَ وَيَشْكُرَ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْعَدُلُ كَمُنَ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَانَمَ وَيَشْكُرَ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَأَخَرَ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَأَخَرَ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَأَخْرَ وَيَشْكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَرَيَادَةُ الْأَلِفِ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَرَبَادَةُ الْأَلِفِ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَرَبَادَةُ الْأَلِفِ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَرَبْدُ الْمَاكِمُ وَلَا الْمَاكَانَ الْمَاكِمُ وَلَا الْمَعْلَى كَأَنْهُمَ وَالْمُولُ كَأَنْهُ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَو الْوَصْفَ وَرَيْدُ الْفِعْلِ كَأَنْهُمَ الْمُعْمَرَ الْمُعْلِى كَأَنْهُمَ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَوْ الْوَصْفَ وَرَزُنُ الْفِعْلِ كَأَنْهُمَ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَو الْوَصْفَ وَرَانُ الْفِعْلِ كَأَنْهُ لَكَانَعُونَ وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَوْ الْوَصْفَ وَرَيْدُ الْفَعْلِ كَأَنْهُ الْمُعْلِى كَأَنْهُمَالِكُونَ الْمَالِيقِيْلِ كَالْمَالِيقِيْلِ كَالْمُ الْمُعْلِى كَأَنْهُ الْمُعْلِى كَأَنْهُ الْمُعْلِى كَأَنْهُ الْمُعْلِى كَأَنْهُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِل

وَالْحَذْفُ مِكُونُ عَلاَمَتَ لِلْجَرْمِ نِياَ بَا عَنِ الشّكُونَ فَعَلْمِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْفِعْلِ المضارعِ المُمثَلِّ الآخِرِ وَهُو كُلُّ فِعْلِ مُضارعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفُ نَكُونُ يَعْنَى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْنَى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْنَى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْنَى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْنَى أَوْ يَا لا فَعَالِ مَحْوُدُ يَرْمِي تَقُولُ لَمْ يَعْنُ وَلَمْ يَخْشَ وَلَمْ يَرْم ، وفِي الْأَفْعَالِ الْحَدْمَ لَهُ مَرْمِي تَقُولُ لَمْ يَعْنَى وَلَمْ تَفْعَلَى أَوْ اللهُ يَعْنَى وَلَمْ يَوْم اللهُ وَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَعْلَى اللهُ اللهُ وَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَعْمُولُ اللّهُ وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ تَوْمُ اللّهُ وَلَوْ يَعْلَى اللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَ

وَحَذَفُ النُّونِ يَكُونُ عَلاَمةً لِنَصْبِهَا أَيْضًا خَوْمُ لَنْ تَفْعَلاَ

وَلَنْ يَفْمَلَا بِالنَّاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَفْسَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا بِالنَّاءِ وَالْياءِ وَلَنْ تَفْعَلِي بِالنَّاءِ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهَا كُلِّهَا حَذْفُ النُّونِ نِياَبَةً عَنِ الْفَتْحَةِ عَلَى النَّهُورِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوْرَبَاتِ قِسْمَانِ قِسْمٌ يُمْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ وَ فِسْمَ ۗ يُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ، فَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحَرَ كَأْتِ أَرْبَعَةَ ۗ أَشْيَاءَ: الْإَسْمُ الْمُفْرَدُ وَكَمْمُ التَّكْسِيرِ وَجَمْعُ الْمُؤَنِّثِ السَّالِمُ وَالْفِيلُ الْمَشَارِعُ، وَصَابِطُ هَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ مَا كَانَتِ الضَّمَّةُ عَلَامَةً لِرَفْعِهِ. وَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَيْضًا : الْمُثَنَّى وَجَمْعُ الْمُذَكِّر ا السَّالِ وَالْأَسْمَاءُ السِّسَّلَّةُ وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ وَتَفْصِيلُ هَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْمُتَنَّى يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ نَحُو ُ: جَاءَ الزَّيْدَانِ وَيُجَرُّ ا وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ اللَّفْتُوحِ مَا قَبْلُهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا نَحْقُ مَرَرْتُ بِالزَّبْدَيْنِ وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ وَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ نَحُوْ بَاءَ الزَّنْدُونَ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْمَكْسُورِ مَاقَبْلُهَا الْمَفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا نَحُومُ مَرَرُتُ بِالزَّيْدِينَ وَرَأَيْتُ الزَّيْدِينَ ، وَالْأَسْمَاءُ السِّسَتَّةُ تُرْفَعُ بِالْوَاوِ نَحُو مُهَاءَ أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكَ وَحَمُوكَ وَفُوكَ وَهَنُوكَ وَذُو مَالٍ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ نَحْو رَأَيْتُ أَبَاكَ

وَأَخَاكَ وَحَمَاكِ وَقَاكَ وَهَنَاكَ وَذَا مَالٍ ، وَتَحَفَّفُنُ بِالْبَاء نَحُوْ ، رَرُتُ بِأَبِيكَ وَأَخِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَهَنِيكَ وَذِى مَالٍ ، وَالْأَفْمَالُ بِأَبِيكَ وَأَخِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَهَنِيكَ وَذِى مَالٍ ، وَالْأَفْمَالُ الْحَمْسَةُ ثُر فَعُ بِثَبُوتِ النُّونِ نَحُو تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيُغْمَلُونَ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيُعْمَلُوا وَلَمْ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيُعْمَلُوا وَلَمْ وَيُعْمَلُوا وَلَمْ وَيُعْمَلُوا وَلَمْ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَلَوْ وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلَى . وَتُنْصَبُ مِكْذُف النُونِ نَعْعَلَى . وَتُنْصَبُ مِكْذُف النُونِ نَعْمَلُوا وَلَنْ تَفْعَلَى اللّهُ وَلَى النّونِ الْحَعْلَى . وَتُفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلَى وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلَى .

( بَابُ عَلاَمَاتِ الْأَفْعَالِ وَأَخْكَامِهَا عَلَى النَّفْصِيل )

عَلاَمَةُ المَاضِي أَنْ يَقْبَلَ ثَاءَ التَّأْيِيثِ السَّاكِنَةَ نَحُو ُ قَامَتُ وَحُكْمُهُ مُ يَفْتَحُ آخِرُهُ سَوَا بِكَانَ ثُلَاثِيًا نَحُو ُ ضَرَبَ أَوْ رُبَاعِيًا نَحُو ُ وَمُحَلَّمُهُ مُنْتَحُرَّ الْحُو مُنَاسِيًا نَحُو الْسَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًا نَحُو السَّتَخْرَجَ فَحُو دَخَرَجَ أَو مُحَاسِيًا نَحُو السَّلَقَ أَوْ سُدَاسِيًا نَحُو السَّتَخْرَجَ مَالَمَ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُسَكَّنُ نَحُو السَّتَخْرَجَ مَالَمَ مَنْ اللَّهُ اللَ

عَلَى الْفَتْحِ نَحُوْ كَيْسُجَنَنَ وَلَيَكُونَا وَعَلاَمَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبَلَ يَاءً الْمُخَاطَبَةِ وَأَنْ يَدُلُ عَلَى الطَّلَبِ نَحُوْ قُومِى وَحُكُمْهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الطَّلَبِ نَحُوْ قُومِى وَحُكُمْهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى عَلَى الطَّلَبِ نَحُوْ أَضْرِبْ أَوْ يُبْنَى عَلَى عَلَى الشَّكُونِ إِنْ كَانَ صَحِيتَ الآخِرِ نَحُو أَضْرِبْ أَوْ يُبْنَى عَلَى حَذْفِ الآخِرِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَدًا الآخِرِ الْحُورُ أَخْسَ وَأَغْزُ وَأَرْمِ مَدْفُ الْخَشِ وَأَغْزُ وَأَرْمِ اللَّهُ وَيُعْلَى حَذْفِ النُّونِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَدًا اللَّهِ النَّيْنِ الْمَعْنُ الْمَعْمِ الْفَونِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَدًا اللَّهِ النَّيْنِ الْمَعْنُ الْمَالِقُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَنَدًا اللَّهِ الْمَانِينِ الْمَعْنُ الْمَانِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمَانِينِ الْمَعْنُ الْمَالِمُ الْمَانِينِ الْمَعْنُ الْمَالِمُ الْمَانِ الْمَالُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَنَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَاوْ مَعْمُ الْمَعْنُ أَوْلَ اللَّهُ الْمَالُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَنَدًا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاوْ مَعْمُ الْمُؤْلُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاوْ مَعْمُ الْمُؤْلُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاوْ مَعْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

#### <u>بَال</u>ِمْ

المَّرْفُومَاتُ سَبْعَةُ : الْفَاعِلُ وَنَائِبُهُ وَالْمُبْتَدَأُ وَخَبَرُهُ وَاسْمُ كَانَ وَخَبَرُهُ وَاسْمُ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءً: نَعْتُ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَ لَذَلٌ وَلَمَا أَوْابُ.

#### الباب الأول

#### باب الفاعل

وَهُوَ الْأَمْمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ فِعْلُ أَوْ شِبْهُ مُقَدَّمْ عَلَيْهِ عَلَى جَهَةِ قَلَى الْمُوْلُ الْمُؤْمُ عَلَمْ الْمُسْنَدُ وَالثَّانِي الْمُوْلُ الْمُوْلُ الْمُؤْمُ عَلِمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي الْمُوْلُ قَامَ زَيْدٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فالظَّاهِرُ أَفْسَامُ : الْاوَّلُ قَامَ زَيْدٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فالظَّاهِرُ أَفْسَامُ : الْاوَّلُ

الأَسْمُ الْفُرَدُ بَحُو جَاء زَيْدُ وَالثَّانِي مُثَنَّى اللّهَ كَرْ بَحُو جَاء الرّبْدُونَ السَّالِمُ مَحُو جَاء الرّبْدُونَ الرّبَالِمُ مَحُو جَاء الرّبْدُونَ وَالرّابِعُ جَمْعُ التّكسيرِ لِلْمُذَكَرِ مَحْوُ جَاء الرّبَالُ وَالْحَاسِ وَالْمُذَكَرِ مَحْوُ جَاء الرّبَالُ وَالْحَاسِ اللّهُرْدُ اللّوَانَّ مَحْوُ جَاء ت هِنْدُ وَالسَّادِمِ مُثَنَى اللّوَانَّ مَحْوُ جَاء ت هِنْدُ وَالسَّادِمِ مُثَنَى اللّوَانَّ مِحْوُ جَاء ت هِنْدُ وَالسَّادِمِ مُثَنَى اللّوَانَّ مِحْوُ جَاء ت الْمُؤْدَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### الباب الثاني

## عَابِ نَأْرِبِ الْفَاعِلِ

وَهُوَ كُلُّ أَشِم حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ وَغُيْرَ عَامِلهُ إِلَى صِينَةِ فُعِلَ أَوْ يُفْعَلُ أَوْ إِلَى مَفْعُولِ فَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ فِمْلاً مَاضِياً ضُمَّ أُوَّلُهُ وَكُمِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحْقِيقاً نَحُو ضُرِبَ زَبْدُ أَوْ تَقْدِيراً نَحُوْكِيلَ الطَّمَامُ وَشُدُّ الْحَزَامُ ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً مُمْ أَوْلُا وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحَقّيقاً فَحُوْ يَضْرَبُ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيراً نَحُو بُبَاعُ الْعَبْدُ وَيُشَدُّ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ أَسْمَ أَوْ تَقَدْيراً نَحُو بُنَاعُ الْعَبْدُ وَيُشَدُّ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ أَسْمَ فَاعِلْ جَيء بِهِ عَلَى صِيغة أَسْمِ اللَّفْعُولِ تَحَقّيقاً نَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ أَوْ تَقَدْيراً نَحُو تَعَيلُ عَمْرُ و ، وَنَاتِبُ الْفَاعِلِ عَلَى فِيسْمَيْنِ ظَاهِر كَا مَتَ الْمُرْمَة أَكُو مَنْ أَكُو مَنْ أَكُو مَنْ أَكُو مَنْ أَكُو مَنْ أَكُو مُنَ أَكُو مَنْ أَكُو مُنَا أَكُو مَنْ أَلَامُ وَلَا مَنْ مُومُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَهُ مُنْ أَنْ أَلَا لَكُو مَا أَنْ أَلَا وَمُؤْمَلُومُ أَلْفُومُ أَلْمُ اللَّهُ فَا لَا خَرْ مَنْ أَلَا لَا مَنْ مُؤْمِ أَلَا فَالْمُ أَلَا أَلَا فَالْمُومُ أَلَا أَلَامُ مُنْ أَلَامُ اللَّهُ مُنْ أَلَا أَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلَامُ اللَّهُ مُنْ أَلَالُهُ أَلَا أَلَالُهُ أَلَا أَلَامُ اللَّهُ مُنْ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَامُ اللّهُ أَلَا أَلَامُ أَلْمُ أَلُو مُنْ أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلْمُ أَلَالُهُ أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلَامُ أَلُو أَلَامُ أَلَا أَلَامُ أَلَا أَلَامُ أَلْمُ أَلَا أَلَامُ أَلَامُ أُلُولُولُ أَلَالُهُ أَلَالُهُ أَلَامُ أَلَالَامُ أَلَا أَلَالُو أَلَالْمُ أُلَالُهُ أَالُمُ أَلَا أَلَالُهُ أَلَالَالُهُ أَلَالُهُ أَلَالْمُ أَلَا أَلُ

## الباب الثالث والرابع باب المُبْتَدَأً وَاخَلْبَرُ

الْمُتْدَأَ هُوَ الاَسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْمُوَامِلِ اللّفَظِيَّةِ عَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْنَادِ، وَالْخُبَرُ هُو الاَسْمُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْبُتَدَا مِثَالُ الْبُتَدَا وَالْحَبْرُ وَالْمُبْتَدَا وَقَالَمْ خَبَرُهُ وَالْبُتَدَأَ وَسُمَانِ الْبُتَدَا وَالْحَبْرُ وَمُضْمَرُ وَالْمُبْتَدَأَ وَقَالَمْ مُفْرَدُهُ مُذَكَرٌ نَحُوهُ وَالْبُتَدَأَ وَسُمَانِ طَاهِرٌ ومُضْمَرُ فَالظَّاهِرُ أَفْسَامٌ مُفْرَدُهُ مُذَكَرٌ نَحُوهُ وَيُدُ قَالَمُ ومُشَنَّى مُذَكَرٌ مُحَدَّ الزَّيْدَانِ قَاعَمَ ومُشَنِّى مُذَكَرٌ مُحَدَّ الزَّيْدَانِ قَاعَمانِ وَجَعْمَ مُذَكَرٌ مُحَدَّ الرَّيْدَانِ قَاعَمانِ وَجَعْمَ مُذَكَرٌ مُحَدَّ الرَّيْدَانِ قَاعَمانِ وَجَعْمَ مُذَكَرٌ مُحَدَّدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّه

نَعُو الزَّيُودُ فِيَامٌ وَجَمْعٌ مُذَكِّرٌ سَالِمٌ نَحُو الرَّيْدُونَ قَائْمُونَ وَمُفْرَدُ مُؤَنَّتُ نَحُو هِنِنْهُ قَائَمَةٌ وَمُثَنَّى مُؤَنَّتُ نَحُو الْمُنْدَانِ قَائْمَنَانِ وَبَحْمُ تَكْسِيرٍ مُؤَنَّتُ نَحُو الْمُنُودُ فِيَامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتِ سَالِمُ نَحُو الْمُنذَاتُ قَائْمَاتُ.

وَالْمُضْمُ ا أَنْنَا عَشَرَ مُشَكِمٌ وَحْدهُ نَحُو ا أَنَا قَالَمُ وَمُشَكُمٌ وَحُدهُ نَحُو ا أَنْ وَالْمُعَاطَبُ اللّهَ كُنُ وَالْمُعَاطَبُ اللّهَ كُنُ وَالْمُعَاطَبُ اللّهَ كُنُ وَالْمُعَاطَبُ اللّهَ مَعْ اللّهَ اللّهَ مَعْ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالْحَبَرُ فِسْمَانِ: مُفْرَدُ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ، فَالْمُفْرَدُ هُنَا مَالَيْسَ مُجْلَةً وَلاَ شِبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُشَنَّى أُو بَحْوِعًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ فِيهَا كُلِّهَا مُفْرَدُ، وَغَيْرُ الْمُذَرِدِأْرْبَعَةُ أَشْيَاء: الْأُوّلُ الجُمُلَةُ الْإَشْيَئَةُ تَحْقُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأً أَوَّلُ وَأَبُوهُ مُبْتَدَأً ثَانَ وَقَائِمٌ خَبَرُ المِثْدَا الثَّانِي وَالْمُثْدَا الثَّانِيَ وَخَبَرُهُ خَبَرُ الْمُثْدَا الْأُوَّلِ وَهُوْ زَيْدٌ وَ الرَّابِطُ ۚ بَيْنَ المُبْتَدَإِ الْأُوَّلِ وَخَبَرِ هِ الْهَاءُ مَنْ أَبُوهُ ۗ الثَّانِي الْجُمْلَةُ الْفِعْلَيْةُ نَحْقُ زَيْدٌ قَمَدَ أَخُوهُ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأٌ وَقَمَدَ أَخُوهُ فِعْلُ وَفَاعِلْ خَبَرُ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ بَيْنَهُمَا الْهَاءُ مِنْ أَخُوهُ. الثَّالِثُ الظَّرَ فُ نَحُوُّ زَيْدٌ عِنْدَكَ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأٌ وَعِنْدَكَ ظَرْفُ مَكَان مُتْمَلِّقٌ عَحْذُوف وَجُوبًا نَقْدِيرُهُ مُسْتَقَرٌّ أَو اسْتَقَرُّ وَذَٰلكَ الْمَعْذُ وَفُ خَبَرُ اللِّبْتَدَإِ . الرَّا بعُ الْجَارُ وَالْمَجْرُ وَرُ نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَزَيْدٌ مُبْتَدَا وَفِي الدَّارِ جَارٌ وَعَجْرُ ورْ مُتَعَلِّقٌ بَعَطْدُ وفِي وُجُو بَا تَقَدِيرُهُ مُسْتَقِرِ أَو اَسْتَقَرَ وَذَٰلِكَ الْمَخْدُوفُ خَبَرُ الْمُتَدَا.

## الباب الخامس بَابُ أَمْمِ كَانَ وَأَخَوَ اتْهَا

وَلَيْسَ وَمَا زَالَ وَمَا فَتِيَّ وَمَا بَرِحَ وَمَا أُنْفَكُّ وَمَا دَامَ ، وَهُذِهِ الْأَفْمَالُ عَلَى ثَلَائَةِ أَنْسَام : مَا يَعْمَلُ بِلاَ شَرْطِ وَهُوَ كَمَانِيَةٌ ۗ مِنْ كَانَ إِلَى لَيْسَ ، وَمَا بُشْتَرَطُ فيهِ نَثْنَ أُو ْ شِبْهُهُ وَهُوَ زَالَ وَ فَتِيَّ وَأَنْفَكَّ وَبَرِحَ ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ مَاالَصْدَرِيَّةِ الظُّرُ فيَّةِ وَهُوَ دَامَ خَاصَّةً ، مِثَالُ كَانَ كَانَ ذَيْدُ فَأَتَّمَا فَكَانَ فِمْلُ ۗ مَاضَ نَافِصٌ تَرْفَعُ الْإَسْمَ وَتَنْصِتُ الْخَبَرَ وَزَيْدٌ أُسْتُمَا وَهُوَ مَرْ فُوعٌ وِقائمًا خَبَرُ هَا وَهُو مَنْصُوبٌ وَكَذَٰلِكَ القَوْلُ فِي بَافِهَا تَقُولُ أَمْنِي زَيْدٌ فَقَيها وَأَصْبَحَ عَمْرُ ووَرعاً وَأَضْلَى مُحَمَّدُ مُتَمَبِّدًا وَظَلَ بَكُرْ سَاهِراً وَبَاتَ أَخُوكَ نَائِمًا وَصَارَ السُّمْنُ رَخِيصًا وَلَبْسَ الزَّمَانُ مُنْصِفًا وَمَا زَالَ الرَّسُولُ صَادِقًا وَمَا فَتَيَّ الْمَبْدُ خاصِعاً وَمَا أَنفَكَ الْفَقِيهُ مُجْتَهِدًا وَمَا بَرْحَ صَاحِبُكَ مُتَبَسِّمًا وَلاَّ أَصْحَبُكَ مَا دَامَ زَبْدٌ مُتَرَدُّدًا إِلَيْكَ وَكَذَا إِلْقَوْلُ فِيهَا تَصَرُّفَ مِنْهَا فَتَقُولُ فِي مُضَارُعِ كَانَ : يَكُونُ زَبْدٌ قَائَمًا وَفِي الْأَمْرَكُنْ قَائُمًا وَفِي أَسْمِ الْفَاعِلِ كَائِنٌ زَيْدٌ قَائُمًا وَفِي أَسْمِ اللَّفَعُولِ مَكُونٌ فَائَمٌ فَحُذِفَ الاُّسمُ وَأَنِيبَ عَنْهُ الْخَبَرُ ۚ فَأَرْتَفَعَ أَرْتِفَاعَ ۖ فُوف ٧ ــ النتون النحوية

اَلَمَهْ دَرِ تَجِبْتُ مِنْ كُونِ زِيْدٍ قَائِمًا ، وَقِمِنْ عَلَى ذَٰلِكَ مَا تَمَرَّفَ مِنْ أَخَوَاتِهَا .

#### الياب السادس

باب خَبَر إِنَّ وَأُخَوَاتِهَا

أَغْلَمْ أَنْ إِنَّ وَأَخَوَانِهَا تَنْصِبُ الْإَسْمَ وَتَرَفَعُ أَلَكُبْرَ وَهِى سِتَةُ أُخْرُفُ : إِنَّ المَكْسُورَةُ وَأَنَّ المَفْتُوحَةُ وَكَأَنَّ وَلَكِنَ المُسَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائم وَ بَلَفَنِي الْمُسَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائم وَ بَلَفَنِي الْمُسَدَّ وَكَانَّ وَيَدَا قَائم وَكَانَّ حَرَف تَشْبِيهِ وَنَصْبِ النَّ وَيَدًا أَسُدُ فَكَأَنَّ حَرَف تَشْبِيهِ وَنَصْبِ وَزَيْدًا أَسْمُهَا وَقَامَ النَّاسِ لَكُنَ زَيْدًا بَالِسٌ فَرَيْدًا أَسْمُهَا وَجَالِسٌ خَبَرُهَا وَلَيْنَ وَلَيْدًا أَسْمُهَا وَجَالِسٌ خَبَرُهَا وَلَيْتَ مَرْف تَوَيْدًا أَسْمُهَا وَجَالِسٌ خَبَرُها وَلَيْتَ اللّهُ وَلَيْتِ مَرْف تُولِي وَزَيْدًا أَسْمُهَا وَالْمِنْ وَالْحِيمَ خَبِرُها وَلَيْتَ مَرْف تَوَالَمْ وَاللّهَ وَالْمَ وَلَامَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَا وَلَمْ وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالَمْ وَالْمِ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَالُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَ وَالْمَالُ وَالْمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُوالِمُ الْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُوا وَالْمَالُ الْمُوالِمُ وَالْمِالِ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُ وَالْمُوالُولُولِ الْمَالِمُ وَال

#### بآب تَثْمِيمِ النَّوَاسِخِ

وَهُو َ ظَنَنْتُ وَأُخَوَاتُهَا ، تَقُولُ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائُمًا فَظَنَنْتُ

فِمْلُ وَفَاعِلُ وَزَيْداً مَفَمُولُ أَوَّلُ وَقَائِماً مَفْمُولُ ثَانَ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي وَفَاعًا مَفْمُولُ ثَانَ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَسِبْتُ عَمْراً مُقِيمًا وَزَعَمْتُ رَاشِداً صَادِقًا وَخِلْتُ الْهِلاَلَ لَأَنْحًا وَعَلِمْتُ الْمُعَادَّ وَرَأَيْتُ الْجُودَ تَعْبُوبًا وَوَجَدْتُ الْصَّدُقُ مُنْجًا وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ السَّدُقُ مُنْجًا وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ

## الباب السابع باب تابِع ِ المرْفوع ِ

تَقُولُ : جاء زَيْدُ الْفَاصَلُ فَزَيْدُ فَاعِلُ وَالْفَاصِلُ نَعْتُهُ وَسُمِّي هَٰذَا النَّمْتُ حَقيقيًّا لِجُرَ يَانِهِ عَلَى المَنْمُوتِ لَفَظًا وَمَعْنَى. وَالنَّعْتُ السَّبَيُّ يَتْبَعُ مَنْفُوتَهُ فِي أَثْنَيْنِ مِنْ تَخْسَةِ وَاحِدٍ مِنَ الرَّفْعِ وَالنَّصْب وَأَنْكُنَّ وَوَاحِدٍ مِنَ النَّدْيِفِ وَالنَّنْكِيرِ تَحْوُ مَرَرْثُ مِرَجُلِ قَائَمَةٍ أَمْهُ فَقَائَمَةً ۚ تَا بِعُ ۖ لِرَجُل فِي الْجَرِّ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاَثَةً ۚ وَفِي التَّنكِيرِ وَهُوَ وَاحِدْ مِنَ أَنْنَيْنِ ، وَلاَ يَلْزَمُ فِي السَّبَيُّ أَنْ يَنْبُمَهُ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ وَهِي الْأَفْرَادُ وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ وَالتَّذْ كُنُّ وَ التَّأْنِيثُ ، وَشَمَّىَ سَبَيًّا لِكُونِهِ فَأَمًّا فِي الْمُنَّى بِالسَّبَىِّ وَهُوَ الْمُضَافَ إِلَى ضَمِيرِ اللَّمْوُتِ .

وَالْمَالَمُ كُرَيْدٍ وَهِنْدٍ، وَأَسْمُ الْإِشَارَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهُذَانِ وَالْمَالَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهٰذَانِ وَالْمَالَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهٰذَانِ وَاللّمَانَةِ كَهٰذَا وَهٰؤَلَا وَهُوَ اللّهٰ وَهُوَ اللّهٰ وَهُوَ اللّهٰ وَاللّهٰ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

يُنْعَتُ وَلاَ يُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ ، وَمَا يُنْمَتُ بِهِ ، وَيُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْبَاقِي. وَ النَّكِرَاتُ مَاسِوَى ذَلكَ ، وَهِيَ مَاشَاعَ فِي جِنْس مَوْ خُودٍ فِي الْخَارِ جِ كَرَجُلِ أَوْ فِي جِنْسِ مُقَدَّرِ كَشَمْسِ فَجَمِيعُ أ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ النَّبِكُرَاتِ الْجَامِدَةِ كَرَجُلِ تُنْعَتُ وَكُم بُنْعَتُ بهَا فَهِيَ كَا لَأَعْلَامٍ وَ الْمَلَمُ يُنْعَتُ بِمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ مِنَ الْمَارِفِ وَأَسْمُ الْإِشَارَةِ لَا يُنْعَتُ إِلَّا عَا فِيهِ الْأَلِفُ وَالَّلَامُ تَقُولُ إِنِّي نَمْتِ الْمَلَمِ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ حَاءَ زَيْدٌ هٰذَا وَفِي نَعْتِهِ بِأَلْمُوْضُولِ تَجاءَ زَيْدُ ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفَى نَعْتِهِ بِٱلْمُعَرَّفِ بِٱلْالِفِ وَالَّلاَمِ َجَاءَ زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْنُهُ وَفِي نَعْتِهِ بِٱلْمُضَافِ إِلَى مَعْرَ فَهِ حَبَاءَ زَيْدٌ ۗ صَاحِبُكَ أَوْ صَاحِبُ زَيْدٍ أَوْ صَاحِبُ هَٰذَا أَوْ صَاحِبُ ٱلَّذِي قَامَ أَوْ صَاحِبُ الرَّجُلِ أَوْ صَاحِبُ غُلاَمِي ، وَتَتَوُلُ فِي نَمْتِ أَسْمِ الْإِشَارَةِ بِأَلْمُوْصُولَ تَجَاءُ هَٰذَا أَلَّذَى قَامَ أَبُوهُ وَفَى نَمْتُهِ بِأُ لْمَقَرْ وَنِ بِٱلْأَلِفِ وَالَّلَّامِ جَاء هٰذَا الرَّجُلُ وَ فِي نَعْتِهِ بِٱلْكُضَافِ المَقَرُونِ بِأَلْ جَاءَ هٰذَا الضَّارِبُ الرَّجُلِ وَ فِي نَمْتِ المَقْرُونِ بِأَلْ بمثْلِهِ جَاءَ الرَّجُلُ الْكَأْمِلُ وَبِأَلْمَوْصُولِ جَاءَ الرَّجُلُ ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ تَحْنُ جَاءِ الرَّجُلُ هٰذَا .

وَالنَّوْ كِيدُ وَهُو َ لَفُظَيٌّ وَمَعْنُويٌ فَالَّلْفُظِيُّ إِعَادَةُ الأُّولَ بِلَفْظِهِ كَجَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ أَوْ بَمُ ادِفِهِ كَجَاءَ لَيْنُ أَسَدُ وَإِنَّكَا جِيء بهِ لِقَصْدِ التَّقْرُ رَ أَوْ خَوْفِ النِّسْيَانَ أَوْ عَدَمَ الْإِصْغَاءِ أُو الْإَعْتِنَاءِ وَاللَّمْنُويْ هُوَ التَّارِيعُ الرَّافِعُ احْتِمَالَ تَقْدِيرٍ إِضَافَةٍ إِلَى النَّبُوعِ أَنْ إِرَادَةِ الْخُصُوصِ بِمَا ظاَّهِرُهُ الْمُمُومُ ، وَ يَجِيءُ فِي الْفَرَضَ الْأُوَّلِ بِلَفْظَ النَّفْسِ أُو الْمَيْنِ مُصَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرٍ الْمُوْ كَدِ مُطَابِقًا لَهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذْ كَيْرِ وَفُرُ وَعِهِمَا جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ أُو ْ عَيْنُهُ ۚ فَتَرَ ْفَعُ بِذِ كُرِ النَّفْسِ أَوِ الْمَيْنِ احْتِمَالَ كُونِ الْجَالِّي رَسُولَ زَيْدِ أَوْ خَبَرَهُ أَوْ نَحْقَ ذُلِكَ ، وَلَفْظُ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ فِي تَوْ كَيدِ الْمُؤَنَّثُ كَافَظْهُما فَي تَوْ كِيدِ الْمُذَكِّرِ تَقُولُ جَاءِتْ هِنْدُ نَفْتُهَا أَوْ عَيْنُهَا، وَفِي الْمُشَنَّى وَالْجَمْعِ تَجُمْعَ النَّفْسُ وَالْمَيْنُ عَلَى أَفْعُل تَقُولُ جَاءِ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيِنُهُمَا وجاءِ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَغْيِنْهُمْ وَجَاءَتِ الْهِنْدَاتُ أَنْفُهُمُنَ أَوْ أَغْيِنُهُنَّ وَيَجِيءٍ في الْغَرَضَ الثَّانِي فِي تَوْ كِيدِ الْمُثَنَّى الْبُذَكِرِ بَكِلاً وَالْمُؤَنَّثُ بَكِلْتَا مُضَافَيْنُ إلى ضَمير الْمُؤَكَّدِ نَحُورُ جاءَ الزَّيْدَانَ كِلاَ مُمَا وَالمَرْأَتَانَ كِلْتَاهُمَا وَ بَكُلِّ مُضَافَةً إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَّكِّدِ تَقُولُ جَاءِ الْجَيْشُ كُلُّهُ

وَالْقَبِيلَةُ كُلُّهَا وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ فَتَرْ فَعُ بِذِكْرَ كُلِّ إِ وَكِلاَ وَكِلْتَا احْبَالَ كَوْنِ الْجَالَىٰ بَعْضَ اللَّهْ كُورِينَ إِمَّا لِأَنَّكَ لَى تَمْتَدُّ بِالْمُنْخَلِّفِ أَوْ لِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَمْض كَالُوَ اقِع مِنَ الْكُلِّ بنَاءً عَلَى أُنَّهُمْ فِي خُكْم ِ شَخْص وَ احِدٍ وَيَخْلُفُ كُلًّا أَنْجَعُ وَجَمْعًا ۚ وَأَجْمَوْنَ وَنُجَعُ تُقُولُ جَاءِ الْجَبْشُ أَجْمَعُ وَالْقَبِيلَةُ جَمْعاَءُ وَالْقَوْمُ أَجْمَعُونَ وَالنِّساَهِ أَجْمَعُ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى : لَأَغُو يَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ . وَإِنْ شَنْتَ جَمَنْتَ بَيْنَ كُلُّ وَأَجْمَعَ بِشَرْطِ تَقَدُّمْ كُلُّ عَلَى أَحْمَعَ فَتَقُولُ عَاءِ الْجَبْشُ كُلُّهُ أَجْمَمُ وَكَذَا الْبَاقِي قَالَ اللهُ تَمَالَى \_ فَسَجَدَ اللَّائِكَةُ كَانُّهُمْ أَجْمَعُونَ \_ .

وَالْعَطْفُ وَهُو عَطْفُ بِيَانِ وَعَطَفُ لَسَتِي ، فَعَطْفُ الْبَيَانِ هُو النَّابِعُ الْجَامِدُ اللَّهِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ كَأَفْتِمَ بِاللّٰهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَوْ لِتَخْصِيصِهِ نَحُو مِنْ مَاه صَدِيدٍ ، وَعَطَفُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَوْ لِتَخْصِيصِهِ نَحُو مِنْ مَاه صَدِيدٍ ، وَعَطَفُ النَّسَقِ هُوَ النَّابِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ النَّسَقِ هُوَ النَّابِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ النَّسَقِ هُو النَّابِعُ الْمَعَلْفِ عَلَى الْأَصَحِ تَسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَق الجَيْمِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تَسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَق الجَيْمِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تَسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَق الجَيْمِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تَسْعَة أَوْ بَعْدَهُ ، وَالْفَاءِ لِلتَوْتِيبِ فَعُسْ وَعُمْرُ وَ وَتَوْوَجَ زَيْدٌ فَعَمْرُ وَ وَتَوْوَجَ زَيْدٌ وَالتَعْقِيبِ بِحِسَبِ الْخَالِ فَعُو مُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ و وَتَرَوَّجَ زَيْدٌ وَالْعَامِ وَيُو النَّا الْحَالَ فَعَوْ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ و وَتَرَوَّقَ جَاء زَيْدٌ وَعَمَوْ وَتَرَوَّة جَاهُ وَيُدُولُوا الْعَلَقِ الْحَالَ فَعُولُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ و وَتَرَوَّة جَاهُ وَيَدُولُ وَالْعَاقِ الْحَالُ فَعُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَيْنَ مِنْ وَالْمَاءِ وَعَلَى الْمُوالِقُ فَعُولُ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ إِلَيْهِ الْمُعَلِي الْمَاهِ الْمَالَقِ الْمَعْلَقُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُوا اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولُولُ وَالْمُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُلْعِلَيْهُ اللَّهِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فَوُلِدَ لَهُ، وَثُمَّ لِلنَّو تِيبِ وَالنَّرَاخِي نَحُو تَهَاء زَيْدُ ثُمَّ مَمْو وَوَحَتَّى لِلتَّدْرِ يَجِ وَ الْمَايَةِ بَحَسَبِ الْقُوَّةِ وَ الضَّمْفِ أَوْ بَحَسَبِ الشَّرَفِ وَ الْحُسَّةِ مِثَالُ الْأُوَّلِ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَمِثَالُ الثَّانِي ٱسْتَغْنَى النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ ، وَأَمْ لِطَلَبِ التَّعْيْينِ نَحْوُ أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ و إِذَا كُنْتَ عَالِمًا بِأَنَّ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ وَلَكُنْ شَكَتْ فِي عَيْنِهِ أَوْ بَمْدَ هَمْزَة النَّسُو يَغِرَ أَحُوْ مَوَادٍ عَلَى " أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ و وَأَوْ لِأَحَدِ الشَّبْئَيْنِ كَحْوُ لَبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَمْضَ يَوْمٍ أَوِ الْأَشْيَاء نَحُورُ - فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مِسَاكِينَ \_ الآية ، وَلَكِنْ لِلاِّسْتِدْرَاكِ أَحُو مُامَرَرُتُ بِصَالِح لَكِنْ طَالِح، وَ بَلْ لِلْإِضْرَابِ أَنْحُو ُ قَامَ زَبْدُ بَلْ عَمْرُ و ، وَلاَ لِلنَّفْي أَخُو بَاء زَيَدُ ۗ لاَ عَمْرُ و ، فَإِنْ عَطَفْتَ بَهٰذِهِ الْأَخْرُ ف عَلَى مَرْفُوع رَفَعْتُهُ الْأَخْرُ ف أَوْ عَطَفْتَ بَهَا عَلَى مَنْصُوبِ نَصَبْتَهُ أَوْ عَلَى عَفْوُض خَفَضْتَهُ أَوْ عَلَى مَجُزُومٍ جَزَمْتَهُ تَقُولُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرُو وَيَقُومُ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ وَكَنْ يَقُومَ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ وَلَمُ ۚ يَقُمُ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ .

والْبَدَلُ وَهُوَ التَّابِعُ الْقَصُودُ بِالنِّسْبَةِ بِغَيْرِ وَاسِطَةً

وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ بَدَلُ كُلَّ مِنْ كُلِّ نَحُو أَهْدِنَا الصِّرَاطَ السِّتَقِيمَ صِرَاطَ اللَّهِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، وَبَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ السُّتَقِيمَ صِرَاطَ اللَّهِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَبَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ الْخُو وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبْحُ الْبَيْتِ مِنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَبَدَلُ الْخَلَطِ الشَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْخَلَطِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

#### الَمَنْصُوباتُ سِتَّةً عَشَرَ

المَفْعُولُ بِهِ والمَفْعُولُ المُطْلَقُ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ فِيهِ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مَعَهُ وَخَبَرُ كَانَ وَأَخْوَاتِهَا وَأَسَمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَالسَمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَالْمَادُى المُضَافُ وَشِبْهُ وَالْمَالُ وَالْمَادُى المُضَافُ وَشِبْهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَشِبْهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونِ وَالْمُعُلُولُ الْمُفَالُونُ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ واللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِلِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ ولَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلِمُولِلُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُلِلْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِلِي وَلِمُولِلْمُ وَالْمُؤْلِقُل

الْأُوَّالُ اللَّفْعُولُ بِهِ ، وَهُوَ الاَّسِمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِبَقَةً كَأْنُرَلَ اللهُ الْفَيْثَ أَوْ عَجَازًا كَا أَنْبَتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ

وَبَعَسِحُ نَفْيُهُ عَنْهُ ، وَهُو عَلَى قِسْمَنْ ِ ظَاهِرِ وَمُضْمَرُ فَالظَّاهِرُ لَمُتَّصِلٌ مَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْدًا ، وَالْمُضْمَرُ قِسْمًا ذِ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَالْمُتَّعِلِ مَالاَبْتَقَدَّمُ عَلَى عَامِلِهِ وَلاَ يَلِي إِلاَّ فِي الاَخْتِيَارِ وَمُنْفَصِلٌ فَالْمُتَصِلُ مَالاَبْتَقَدَّمُ عَلَى عَامِلِهِ وَلاَ يَلِي إِلاَّ فِي الاَخْتِيَارِ وَمُنْفَصِلُ عِلاَفِهِ وَكُلِ مِنْهُمَا أَنْنَا عَشَرَ اللَّصِلُ أَكْرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكْرَمَنَى أَكْرَمَنَى أَكْرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكْرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكْرَمَنَى أَكْرَمَنَى أَكْرَمَكُم أَكْرَمَكُما أَكْرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكُرَمَكُم أَكُرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكُرَمَكُم أَكْرَمَكُم أَكُومَكُم إِيّاكُمْ إِيّاكُم أَلَكُومَ اللّهُ إِيّاكُم إِيّاكُمْ إِيْكُمْ إِيّاكُمْ إِيْكُمْ أَلِهُ أَنْ أَلِهُ أَلْمُومُ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلِكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلَاكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلَاكُمْ أَلَاكُمُ أَلَاكُمُ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلِكُمْ أَ

الثّانِي الْمَفْتُولُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْمُؤَتَّ لِمَامِلِهِ اللّهِ الْمُؤْتِ الْمَامِلِهِ الْمُؤْتُ الْمَرْبُلُ الْمَوْجِهِ وَالْمُبَيِّنُ لِنَوْجِهِ وَالْمُبَيِّنُ لِنَوْجِهِ الْمَامِدِ الْمَامِدِ الْمَامِدِ الْمَرْبُتُ الْمَرْبُتُ الْمَرْبُتُ الْمُرْبُ وَالْمُبَيِّلُ لِمَدَوِهِ الْمُرْبُ وَالْمُبَيِّنُ لِمَدَوْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الثَّالِثُ المَفْنُولُ لِأَجْلِهِ ، وَهُوَ المَصْدَرُ المَذَ كُورُ عِلْةً لِحَدَثِ الثَّالِثُ المَفْنُولُ لِأَجْلِهِ ، وَهُوَ المَصْدَرُ المَذَ كُورُ عِلْةً لِحَدْثِ مَانِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قُمْتُ إِجْلاً لِلشَّيْخِ مَارَكَهُ فَى الزَّمَانِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قُمْتُ إِجْلاً لِلشَّيْخِ

وَضَرَبْتُ أَبْنَى تَأْدِيبًا وَقَصَدْتُكَ أَبْتِنَاءَ مَمْرُ وفِكَ .

الرَّابِعُ المَفْتُولُ فِيهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ قَا عِنْدَ الْبَصْرِيَّيْنَ وَهُوَ مَا الْمُعْنَى مَعْنَى فَى مِنِ أَسْمِ زَمَانِ مُطْلَقًا أُو أَسْمِ مَكَانٍ مُطُلَقًا أُو أَسْمِ مَكَانٍ مُجْمَ الْحُوثُ صَمْتُ بَوْمًا أَوْ يَوْمَا طَوِيلاً أَوْ بَوْمَ الْحَمِيسِ أُو الْيَوْمَ مُبْهَم يَحُوثُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةَ أَوْ أَسْبُوعًا وَالمَكَانُ الْمُبْهَمُ يَحُوثُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةَ أَوْ أَسْبُوعًا وَالمَكَانُ المُبْهَمُ يَحُوثُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةَ أَوْ أَسْبُوعًا وَالمَكَانُ المُبْهَمُ يَحُوثُ جَلَسْتُ خَلْفَ وَالمَقَادِيرِ كَسِرْتُ أَوْ مَنْ الْفِعْلِ كَرَمَيْتُ مَرْمَى ذَيْدٍ .

لَخَامِسُ الْمَنْعُولُ مَعَهُ وَهُوَ الْإَسْمُ الْفَضْلَةُ الْوَافِعُ بَعْدَ وَاوِ الْمُسَمُ الْفَضْلَةُ الْوَافِعُ بَعْدَ وَاوِ الْمُسَاءَةِ الْمَسْبُوقَةِ بِقِعْلٍ نَحْقُ تَجَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ أَوْ بِالنّمِ فِيهِ مَمْنَى الْفِعْلُ وَحُرُوفَهُ نَحْقُ أَنَا سَائِرٌ وَالنّيْلَ .

السَّادِسُ خَبَرُ كَانَ وَأُخَوَاتُهَا نَحُوُ كَانَ زَيْدٌ قَاتُمَّا .

السَّابِعُ اسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَتَقَدَّمَا فَى اللَّهِ اللَّهِ وَتَقَدَّمَا فَى المَرْفُوعَاتِ.

الثَّامِنُ الْحَالُ وَهُوَ الْوَصْفُ الْفَصْلَةُ الْمُبَيِّنُ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهِ فَاعِلاَ كَانَ نَحْوُ جَاءَ زَيْدُ رَاكِبًا أَوْ مَفْتُولاً نَحْوُ رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا أَوْ تَخْرُورًا بِالحَرْفِ نِحْقُ مَرَّرْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَةً أَوْ تَجْرُرًا

بِالْمُضَافِ نَحُو ُ إِلَيْهِ مَرْجُمُكُمْ جَمِعًا ، وَتَنْفَسِمُ الْحَالُ إِلَى مُنْتَقِلَة كَمَا مَثَلُنَا وَ إِلَى لاَزِمَة كَخُوُ دَعَوْتُ اللهُ سَمِيمًا وَ إِلَى مُوَطَّئَةً ۗ وَهِيَ الجَامِدَةُ المَوْصُوفَةُ بَمُثْنَقَ كَعُوْ فَتَمَثَّلَ لَهُمَا بَشَرًّا سَوِيًّا وَ إِلَى مُفَارِنَهُ فِي الزَّمَانِ نَحْوُ هٰذَا بَعْلِي شَيْنُنَّا وَ إِلَى مُقَدَّرَةٍ وَهِيَّ الْمُسْتَقْبَلَةُ تَحْوُ أَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَ إِلَى تَصْكَيْهُ يَ نَحْوُ جَاءَ زَيْدُ أَمْس رَاكِبًا ، وَمُفْرُدَة كَمَا تَقَدَّمَ وَمُتَعَدِّدَةٍ لِلتَعَدُّد نَحُو لَقَيتُهُ مُصْمِدًا مُنْحَدراً وَيُقَدَّرُ الْأُوَّلُ وَهُوَ مُصْبِدًا لِلتَّانِي مِنَ الإَسْمَيْنِ وَهُوَ الْفَاهُ وَبِالْمَكْسِ، وَمُتَعَدَّدَةً لِوَاحِدٍ مَعَ التَّرَادُفِ أُو التَّدَاخُل نَحْوُ جَا، زَيْدُرَاكِبًا مُتَبَسِّمًا، وَقَدْ كَأْتِي الْخَالُ ا مُوَّ كَدَةً لِعَامِلِهَا نَحُوْ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا وَمُوَّ كَدَّةً لِصَاحِبِهَا نَحْقُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيماً، وَمُوَّا كَّدَةً لِلَصْمُونِ مُجْلَةٍ فَبْلَهَا نَحُو ُ زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا •

النَّاسِعُ التَّمْيِزُ وَهُوَ أَسْمُ نَكَرَةٌ عَمْنَى مِنْ مُبَيِنُ لِإِبْهَامِ النَّاسِعُ التَّمْيِنُ لِإِبْهَامِ أَنْ مَا أَوْ إِنْ أَنْ مَا أَوْ الْمُدَدُ الْمُورُ الْحَدُ عَشَرَ كُو كِنَا ثَانِهَا الْمِنَاحَةُ مَحْوُ شِبْرِ أَرْضاً الْمُرَكِّبُ أَحُورُ أَحْدَ عَشَرَ كُو كِنَا ثَانِهَا الْمِنَاحَةُ مَحْوُ شِبْرِ أَرْضاً الْمُرَكِّبُ الْمُورُ أَرْدُبِ مَنْ أَمْورُ أَرْدُبِ مَا الْمُرافِعَ الْمُرافِعِ اللّهُ الْمُرافِعَ الْمُرافِعَ الْمُرافِعَ الْمُرافِعَ الْمُرافِعِ اللّهُ الْمُرافِقِ الْمُرافِعَ الْمُرافِقِ الْمُرافِقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُرافِعَ الْمُرافِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَ الثَّانِي فِي أَرْ بَعَةِ مَوَاضِعَ أَيْضًا أَحَدُهَا الْمَنْقُولُ عَنِ الْفَاعِل تَحْيُ أَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ثَانِهَا المَنْقُولُ عَنِ الْفَعُولِ تَحْوُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عَيُونًا ثَالِثُهَا المَنْقُولُ عَنِ الْمُبْتَدَإِ تَحْوُ أَنَا أَكُنُرُ مِنْكَ مَالاً رَابِيهُمَا غَيْرُ اللَّنْقُولِ عَنْ شَيْء كَوْ زَيْدٌ أَكْرَمُ النَّاس رَجُلاً. الْعَاشِرُ المُسْتَشْنَى في بَعْض أَحْو َالِهِ ، وَأَدَواتُ الْإَسْنَشْنَاه كَتَى انيَةٌ إِلاَّ وَغَنْرُ ۗ وَسِوَّى بِلْغَاتِهَا وَلَيْسَ وَلاَ يَكُونُ وَخَلاَ وَعَدَا وَحَاشًا ، فَالْمُنْتَشَىٰ بِإِلَّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ إِلَّا كَلَامًا تَامًّا مُوجَبًا نَحُو ُ قَامَ النَّاسُ إِلَّا زَيْدًا وَالْمَرَادُ بِالْكَلَامِ التَّامِّ أَنْ يَكُونَ الْمُنْتَثْنِي مِنْهُ مَذْ كُورًا فيهِ فَبْلَهَا وَالْرَادُ بِالْإِنجَابِ أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَهُ نَنْيٌ وَلاَ شِنْهُهُ سَوَاتِهِ كَانَ الأَسْنَفِنَاءِ مُتَّصِادً أَمْ مُنْقَطِعاً وَالْرَادُ بِالْتَصِل أَنْ يَكُونَ الْسُتَثْنِي مِنْ جنس الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُنْقَطِعُ بِخِلاَفِهِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ كَلاَمَا تَامًّا غَيْرَ مُوجَب فَإِنْ كَأَنَ الْإَسْنِشْنَاء مُتَّصِلاً جَازَ فِيهِ الْإِنْبَاعُ وَجَازَ فِيهِ النَّصْتُ أَتَّفَاقًا نَحْوُ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ بِالرَّفْمِ وَ إِلَّا زَيْدًا بِالنَّصْبِ، وَإِنْ كَانَ الاِسْتَشْنَاء مُنْقَطِمًا فَإِنْ لَمْ أَيْكُنْ تَسْلِيطُ الْمَامِلِ وَجَبَ النَّسْبُ أُنَّفَاقًا نَحْنُ مَا زَادَ هٰذَا

متن الأزهرية

المَالُ إِلاَّ النَّفْصَ، وَإِنْ أَسْكَنَ نَسْلِيطُ ٱلْعَامِلِ عَلَى الْمُسْتَثَّني فَفِيهِ خِلاَفٌ فَأَلْحِبَازِيُّونَ بُوجِبُونَ نَصْبَ الْمُسْتَثْنَى وَالتَّسِمِيُّونَ أَيْجِيزُ وَنَ فِيهِ الْإِنْبَاعَ آنَحُو مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلاًّ حِمَاراً مَالَمُ يَتَقَدُّم الْمُسْتَثْنِي عَلَى الْمُسْتَثْنِي مِنْهُ فِيهُما ، فَإِنْ تَقَدَّمَ وَجَبَ نَصْبُهُ تَحْوُمُ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْداً الْقَوْمُ وَمَا قَامَ إِلاَّ حِمَاراً أَحَدٌ وَإِنْ كَأَنَّ مَا فَبْلَ إِلاَّ غَيْرَ تَامِ وَغَيْرَ مُوجَب كَانَ مَا بَعْدَ إِلاَّ عَلَى حَسَبَ مَا فَبْلُهَا فإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَ بَحْتَاجُ إِلَى مَرْفُوعِ رَفَمْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ بَحْتَاجُ إِلَى مَنْصُوبِ نَصَبْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ بَحْتَاجُ إِلَى غَفْوُض خَفَضْنَا مَا نَعْدَ إِلاًّ. وأَمَّا ٱلْمُسْتَشَىٰ بَغَيْر وَسِوَّى فَهُوَ مُجْرُورٌ وَاتُّمَا وَيُحْكُمُ لِلَهْرِ وَسِوتَى بَمَا حَكُمْنَا بِهِ لِلْإَسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ إِلاَّ منْ وُبُحُوبِ النَّصْبِ مَعَ التَّمَامِ وَالْإِيجَابِ وَمَنْ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ مَعَ النَّفْي وَالتَّمَامِ وَمِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ مَعَ النَّفِي وَعَدَمِ التَّمَامِ . وَأَمَّا المُسْتَثْنَى بليْسَ وَلاَ نَيْكُونُ فَهُو وَاجِثُ النَّصْف نَحُو ُ قَامُوا لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا. وَأَمَّا الْمُسْتَثْنَى بِخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ ۗ عَلَى المَفْعُولِيَّةِ إِنْ قَدَّرْتَهَا أَفْعَالًا وَجَرُّهُ إِنْ قَدَّرْتَهَا حُرُوفًا نَحْوُرٌ

قَامَ الْقَوْمُ خَلاَ زَيْدًا وَزَيْدٍ وَعَدَا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَ َحَاشَا زَيْدًا وَزَيْدٍ بِنَصْبِ زَيْدٍ وَجَرًّهِ مَالَمَ ۚ تَتَقَدَّمْ مَا اللَّصْدَرِيَّةُ عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ ثَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا وَجَبَ النّصْبُ مَالَمَ ۚ يُحْكِمَ ۚ بَرْيَادَةِ مَا .

الْحَادِى عَشَرَ أَسْمُ لَا النَّافِيةِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ مُضَافًا تَحْوُ لَا غَلَامَ سَفَر حَاضِرٌ أَوْ شَهِيها بِاللَّفَافِ وَهُو مَا أَتَّصَلَ بِهِ شَيْهِ لِاغْلَامَ سَفَر حَاضِرٌ أَوْ شَهِيها بِاللَّهُ أَضَافِ وَهُو مَا أَتَّصَلَ بِهِ شَيْهِ مِنْ تَمَامِ مُعْنَاهُ مَوْفُوعاً كَانَ تَحُو لَا فَبِيعًا فِعْلُهُ حَاضِرٌ أَوْ مَنْفُوطاً بِخَافِضِ مُتَعَلِّق أَوْ مَنْفُوطاً بِخَافِضِ مُتَعَلِّق بِهِ تَحُو لُاطَالِعا جَبَلاً مُقِيمٍ أَوْ مَغْفُوطاً بِخَافِضِ مُتَعَلِّق بِهِ تَحُو لُا لَمَارًا بِزَبْدِ عِنْدَنَا ، فَإِنْ كَانَ أَسْمُ لَامُفُرَدًا فَإِنَّهُ لَيْنَى اللَّهِ مَنْفَلُوما عَلَيْ فَعُر اللَّهُ لَا مُفْرَدًا فَإِنّهُ لَيْنِي اللَّهُ مَا يُنْفَى مَا يُنْفَقِ مَا يُعْفَى مَا يُنْفَى لَا مُفْرَدًا فَإِنّهُ لَا مُعْرَبًا مَا مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفَوضاً بَعْ فَلَا مُعْرَبًا مَا مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفَاقًا مَا مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفَاقًا مَا مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفَاقًا مُعْمَالًا عَلَيْ مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفَوضاً مَعْرَالًا فَالْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُولُونَا مُعْرَبًا مُؤْرِقًا مَا إِنْ مُعْرَبًا اللَّهُ مُنْفُولُونَا مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفَاقًا لَاللّهُ مُنْفُولُونَا مُعْرَالًا مُؤْرَا اللَّهُ مُنْفِقِهُ اللَّهُ مُنْ لَا مُؤْرَالًا مُؤْرَالًا مُعْمَالًا اللَّهُ مُنْفِقِ مُنْ الْمُؤْرِقُ لَا مُؤْرِقًا مُؤْ

النَّانِيَ عَشَرَ الْمُنَادَى إِذَا كَانَ مُضَافًا تَحُو بُاعَبْدَ اللهِ أَوْ شَبِيها بِأَلْمُضَافِ وَهُو مَا عَمِلَ فِيها بَعْدَهُ الرَّفْعَ تَحُو بَاحْسَنًا وَجُهُهُ أَوِ النَّصْبَ تَحُو بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجُرَّ تَحُو بَارَفِيقًا بَالْمِيدِ أَوْ النَّصْبَ تَحُو بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجُرَّ تَحُو بَارَفِيقًا بِالْمُعِبَدِ أَوْ نَكُرَةً فَيْرَ مَقْصُودَةٍ تَحُو تُولِ الْوَاعِظِ بَاعَافِلاً وَالمَوثَ يَعْلَلُهُ مَا يَعْفُو اللهَ عَلَى مَا يَرُفُعُ وَاللهِ اللهِ عَلَى مَا يَرُفْعُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

نَكُرَةً مَقَصُودَةً فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَى الضَّمِّ مِنْ غَيْرِ تَنُويِنِ نَحُوْهُ يَارَجُلُ مَالَمَ تُوصَفَ ، فَإِنْ وُصِفَت ثَرَجَّحَ نَصْبُهَا عَلَى ضَمَّهَا كَعُوْ يَاعَظَمًا يُرْجَى لِكُلُّ عَظِيمٍ .

البَّالِثَ عَشَرَ خَبَرُ كَادَ وَأَخُو النَّا وَهِى ثَلاَثَةُ أَفْسَامٍ إِنَّمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى قَرْبِ الْخَبَرِ ، وَهُو ثَلاَثَةٌ كَادَ وَكَرَبَ وَأَوْشَكَ ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَجَائِهِ وَهُو ثَلاَثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَأَخْلَوْلَقَ وَضَعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَجَائِهِ وَهُو ثَلاَثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَأَخْلَوْلَقَ وَعَسَى ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى النَّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأُ وَطَمَيْنَ وَعَلَى وَجَعَلَ وَأَخَذَ وقامَ وهلْهُلَ وَهَتَ تَقُولُ أَنْشَأُ وَطَمَعِ نَصْ خَبَرُ كَادَ وَكَذَ مَا أَنْهُمَا وَمُجْلَلَةً يَقُولُ كَادَ زَيْدٌ أَسْمُهَا وَمُجْلَلَةً يَقُولُ كَادَ وَكَامَ وهلْهُمَا وَمُجْلَلَةً يَقُولُ كَادَ وَكَامَ وهلْهُمَا وَمُجْلَلَةً يَقُولُ كَادَ وَكَامَ وهلْهُمَا وَمُجْلَلَةً يَقُولُ عَلَى مَاضَ نَافِعَ فَ وَزَيْدٌ أَسْمُهَا وَمُجْلَلَةً يَقُولُ عَلَى مَوْضِع نَصْ خَبَرُ كَادَ وَكَذَّ اللّهَا قَ

الرَّابِعَ عَشَرَ خَبَرُ مَا أُلْحِجَازِيَّةً نَحُوْ مَا هٰذَا بَشَراً.

الْخُامِسَ عَشَرَ التَّابِعُ لِلْمُنْصُوبِ ، وهُوَ أَرْبَعَةُ: النَّعْتُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ وَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً أَخَاكُ .

السَادِسَ عَشَرَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمَ يَتَّصِلْ بَآخِرِهِ شَيْءٍ ، وَنَوَاصِبُهُ أَرْبَعَةٌ أَنْ وَلَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَنْ

نَحُوهُ \_ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ، وَلَنْ أَبْرَحَ ـ وَإِذًا أَكُر مَكَ جَوَا بِالِمَنْ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَزُورَكَ وَ لِكَيْلاَ تَأْسَوا لِهِ وَتُضْمَرُ أَنْ بَعْدَأُرْبَعَةِ مِنْ حُرُوفِ الْجُلِّ وَثَلَاثَةِ مِنْ حُرُوفِ الْمَطْفُ أَمَّا حُرُوفُ الْجَرِّ فَاكَمُ التَعْليل نَحْوُ \_ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ \_ وَلاَمُ الْجُحُود نَحْوُ \_ مَا كَانَ أَنْهُ لِيُطْلِنَكُ \* عَلَى الْفَيْبِ ، ولَم \* يَكُن أَللهُ لِيَنفُرَ كَلُمْ - وَحَتَّى نَحُوْ- حَتَّى لِيُطْلِنَكُ \* يَنْبَيِّنَ لَكَ وَكِي التَّعْلِيلِيَّةُ نَحُورُ - كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا - إِذَا لَمْ تُنُو قَبْلُهَا لَامُ التَّمْليل . وَأَمَّا حُرُوفُ الْمَطْفِ فَأُو تَحْوُ : لَا تُثْلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ وَفَاءَ السَّبَنِيَّةِ وَوَاوُ الْمَسَّةِ فِي الْأَجْوِبَةِ الثَّمَا نِيَتْرَ: جَوَالَ الْأَمْرُ نَمُونُ تَمَالَ فَأَحْسَنَ أَوْ وَأَحْسَنَ إِلَيْكُ ، وَجَوَالَ النَّهْي نَحُورُ لاَّ ثَحْنَاعِمْ زَيْدًا فَيَنْضَبَ أَنْ وَيَمْضَبَ، وَجَوَاب التَّمَنَّى نَحُوْ لَيْتَ الشَّبَابَ يَمُودُ فَأَتَزَوَّجَ أَوْ وَأَتَزَوَّجَ وَنَحْقُ لَيْتَ لِي مَالًا فَأَحْبَجُ مِنْهُ أَوْ وَأَحْبَجُ مِنْهُ ، وَجَوَابِ النَّرَبِّي نَحُولُ لَمَلِّي أَرَاجِعُ الشَّيْخَ فَيُفَهِّمَنِي أَوْ وَيُفَهِّمَنِي ، وَجَوَاب الْمَرْضَ نَمَوْ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَناً فَنُكُرِمَكَ أَوْ وَنُكرِمَكَ، وَجَرَابِ التَّحْضِيض نَحُو مَلاًّ أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدٍ فَيَشْكُرُ لِثَ أَنْ وَيَشَكَّرُ لَكَ ، وَجَوَابِ الْأَسْتِفْهَامِ نَحُوْ هِلْ لِزَيْدٍ صَدِيقٌ

فَيَرْكُنَ إِلَيْهِ أَوْ وَيَرَكُنَ إِنَيْهِ ، وَجَوَابِ الْدُعَاءِ نَحُوُ رَبِّ وَقَفِنِي قَأْعُمَلَ صَالِحًا أَوْ وَأَعْمَلَ صَالِحًا ، وَبَعْدُ النَّفْيِ الْمَحْضِ نَحْنُ لاَ بُتْنْنِي عَلَى زَيْدٍ فَيَمُوتَ أَوْ وَيَمُوتَ .

وَجَوَازُمُ الْمُضَارِعِ قِيْمَانِ: مَايَجُنْرِمُ فِعْلاً وَاحِدًا وَمَا يَجْزُمُ فِيْلَيْنِ . فَالَّذِي بِجْزُمُ فِعْلاً وَاحِدًا لَمَّ وَكَمَّا وَلاَمُ الْأَمْرِ وَلاَمُ الْدُعَاء وَلاَ فِي النَّهْى وَالَّذْعَاءِ، فَلَمْ لِنَفْى الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُطْلَقًا ، وَلَمَّا لِنَفْي الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُتَّصِلاً بِالْخَالِ نَحْوُ - لَمَّا يَذُوفُوفُو اعَذَاب. وَنَدْ تَلْحَقُ لَمَ ۚ وَلَّمَا هَمْزَةُ الاَّـنْتَفْهَام نَحُوُ ـ أَلَمَ ۚ نَشْرَح ۚ لَكَ صَدْرَكَ \_ وَأَلَّمَا يَقُمُ زَيْدٌ ، ولاَمُ الْامْرِ وَٱلدُّعَاءِ لِطَلَّبِ الْفِعْلِ ، وَلاَ فِي النَّهْيِ وَٱلدُّعَاءِ لطَلَبِ التَّرْكِ وَالَّذِي يَجْزُمُ فَعْلَيْنِ حَرْفُ وَأَمْمُ ۚ فَالْخَرْفُ إِنْ بِاتَّفَاقَ وَإِذْمَا عَلَى الْأُصَحِّ وَمُهَا مَوْضُوعَانِ لِمَجَرَّدِ الدَّلَالَةِ عَلَى نَعْلِيقِ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْأَسْمُ ظَرْفُ وَغَيْرُ ظَرْفِ فَغَيْرُ الظَّرْف مَنْ وَمَا وَمَهْمَا وَأَى ۗ وَكَيْفَمَا وَالظَّرْفُ زَمَا فِي وَمَكَا فِي فَالرَّمَا فِي مَتَى وَأَيَّانَ وَالمَّكَافِي وَالسَّكَافِي أَيْنَ وَأَنِي وَحَيْثُمَا، وَ هِي تَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَفْسَامٍ ماوُضِعَ لِلدُّ لاَلَةِ عَلَى مُجَرَّدِ تَعْلَيْقَ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَهِيَ إِنْ وَإِذْ مَا وَمَا وُصِيْعَ

لِلدِّلَالَةِ عَلَى مُجَرَّدِ مَنْ يَعْقِلُ ثُمَّ صَمُنَّ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَنْ ،وَمَا وُصِعَ لِلدُّلاَلَةِ عَلَى مَالاً يَعْقِلُ ثُمَّ صُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَاوَمَهُمَا وَمَاوُمُضِع لِلدِّ لاَلَةِ عَلَى الزَّمَانِ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُصِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى المَكانِ ثُمَّ صُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْط وَهُوَ أَنْ وَأَنَّى وَحَيْثُمَا ، وَمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْأَفْسَامِ الخَمْسَةِ وَهُوَ أَيُّ فَإِنَّهَا بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ مِثَالُ لَمْ نَحُوْرٍ لَمْ تَكُن آمنَتْ - وَمِثَالُ لَمَّا نَحُوْ - لَمَّا بَذُوفُواعَذَاب ومثالُ لاَم الْأَمْ نَحُومُ لِيُتْفَقِ ذُو سَعَةٍ ومثالُ لاَم اللَّماء نَحُور ليَقْض عَلَيْناً رَبُّكَ \_ وَمِثَالُ لَآفِي النَّهِي مَحُولُ \_ لاَتَخَفَ وَلاَتَحْزَنْ ـ وَمثَالُ لاَفِي ٱلدَّعَاءِ نَحُوْ \_ لَا تُوَّاخِذْنَا \_ وَمِثَالُ إِنْ نَحُوْ \_ إِنْ تُوْمِنُوا وتَتَقُوا يُواْتِكُوْ - وَمِثَالُ إِذْ مَانَحُوْ :

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُّ آتِياً وَمِثَالُ مَا تَحُوْ ـ وَمَا وَمِثَالُ مَا تَحُوْ ـ وَمَا وَمِثَالُ مَنْ نَحُوْ ـ وَمَا تَغُوْ ـ وَمَا تَغُو مَا يَغُو مَا يَغُو مِنَا لُ مَنْ خَبْرِ بَعْلَمْهُ اللهُ لَهُ وَمِثَالُ مَهْمَا نَحُوْ:

\* وَأَنَّكِ مَهْا كَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْمَلِ \*

ومِثَالُ أَى تَعَوُّ أَيَّامًا نَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاهِ الْحُمْنَى وَمِثَالُ كَيْفَمَا

نَمُوْ كَيْفُمَا تَتَوَجَّهُ تُصَادِفْ خَيْرًا ، وَمِثَالُ مَتَى نَمُوْ : \* مَتَى أَضَع ِ الْعِمَامَة تَعْرِ فُو نِي \*

وميثَالُ أُتِّيانَ نَحُوْمُ:

أَيَّانَ نُوْمِنْكُ تَأْمَنْ عَيْرَ نَاوَ إِذَا لَمَ ثُدُرِكِ الْأَمْنَ مِنَّالُم \* تَرَلَّ عَذِراً وَمِثَالُ أَيْنَ نَمُوْمُ أَيْنَ مَنْ مُولُ أَيْنَ نَمُولُ أَيْنَ مَوْمُ أَيْنَ مَوْمُ الْمَوْتُ وَمِثَالُ أَنَّى مَوْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلّمُ اللّهُ

حَيْثُما تَسْتَقِمْ يُقَدِّرُ لَكَ أَلَهُ نَجَاحاً فَى غابِرِ الأَزْمَانِ وَيُسَمَّى الأُوَّلُ مِنَ الْفِعْلَيْنِ فِمْلَ الشَّرْطِ وَالنَّانِي مِنْهُماً جَوَابَ الشَّرْطِ وَجَزَاء الشَّرْط.

"المَجْرُورَاتُ قِسْمَانِ عَجْرُورَ بِالْحَرْفِ وَعَنْ وَعِلَى وَمَنْ وَفِي وَرُبَّ لِا بِالإِضَافَةِ فَالأُولُ ما يُجَرُّ بِينْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبَّ وَالْبَاءِ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ. وَالنَّانِي ثَلَاثَةٌ أَفْسُامٍ : ما يُقَدَّرُ بِنِي نَعْوُ مَكُو لَا عَلَامُ زَيْدٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ بِنِي نَعْوُ مَكُو اللَّيْلِ. وَمَا يُقَدَّرُ بِنِي نَعْوُ مَكُو اللَّيْلِ. وَأَمَّا تَا بِعُ المَّخْوُضِ فَالصَّحِيحُ فِي غَيْرِ الْبِلَالِ أَنَّهُ تَعْرُورَ عِمَا جَرَّ مَتْبُوعَهُ الْمَدُونِ عَلْ جَرْ مَنْهُوعَهُ مِنْ حَرْفِ أَوْ مُضَاف .

## (ذِكُ الْجُمَلِ وَأَفْسَامِهَا )

وَهِيَ إِمَّا فِمْلَيَّةٌ أَوْ أَسْمِيَّةٌ فَالِأَسْمِيَّةُ هِيَ الْمُصَدَّرَةُ بَأَسْمِ لَفَظَّا أَوْ تَقَدْيِراً نَحَوْدوأَنْ تَصُومُواخَرْ لَكُمْد وَالْفِعْليَّةُ هِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِفِعْل لَفْظاً تَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ تَقَدْرِراً نَحْوُ يَاعَبْدَ ٱللهِ ، فإِنْ صُدِّرَتْ بِحَرْفِ نَظَرْتَ إِلَى مَا بَعْدَ الحَرْفِ ، فإنْ كَانَ أَنْمًا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًاً قَائِمْ ۚ نَهِيَ ٱسْمِيَّةٌ ۚ وَإِنْ كَانَ فِعَلاَّ نَحَقُ مَاضَرَ بْتُ زَيْدًا فَهِيَ فِعْلَيَّةٌ ۗ ثُمَّ تَنْقَيِمُ إِلَى الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى . فَالْكُنْرَى مَا كَانَ الْخَيْرُ فِيهَا مُجْلَةً ، وَالصُّمْرَى مَا كَانَتْ خَبَرًا فَجُمْلَةُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهٌ مِنْ زَيَدُ إِلَى أَبُوهُ مُجْلَةً كُبْرَى لِأَنَّ الْحَبَرَ وَقَعَ فِيهَا مُجْلَةً ، وَجُمْلَةُ قَامَ أَبُوهُ لَجُمْلَةٌ صُغْرَى لِأَنَّهَا وَفَسَتْ خَبَرًا عَنْ زَيْد ، وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْوَاحِدَةُ كُبْرَى وَصُغْرَى بِأَعْتِبَارَيْنَ نَحْنُ زِيْدٌ أَبُوهُ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ فَمِنْ زَيْدٌ إِلَى سُنْطَلَقٌ مُجْلَةٌ كُثْرَى لاَ غَيْرُ وَهُجْلَةً ۗ غُلَامُهُ مُنْطَلَقٌ مُجْلَةٌ صُغْرَى لاَ غَيْرُ وَمُجْلَةٌ أَبُوهُ غُلاَمُهُ مُنْطَلَقٌ كُبْرَى بأَعْتِبَارَكُونِ الْخَبَرِ فِيهَا بُمْلَةً وَصُغْرَى بأَعْتِبَارَكُونِهَا خَبِرًا عَنْ زَيْد وَفَدْ تَكُونُ الْجُعْلَةُ لاَ كُبْرَى وَلاَ صُغْرَى لِفَقَدْ الشَّرْ مَأَيْن نَحُورُ زَيْدٌ فَأَتَّمْ .

# ( ذِكْرُ الْجَمَّلِ الَّتِي لاَعَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَالْجُمَلِ الَّتِي ( ذِكْرُ الْجَمَلِ الَّتِي لَأَعَلَ اللَّهِ عَرَابِ ) لَهَا تَعَلَّ مِنَ الْإِعْرَابِ )

أَلْجَمَلُ الَّتِي لاَ مَحَلُّ لَمَا مِنَ الْإِعْرَابِ سَبِعْ: الْأُولَى الأَبْتِدَائِيَّةُ نَحُوْرٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِ الثَّانِيَةُ الصَّلَةُ نَحُوْر الْحَمْدُلِلهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَتَابَ فَخُمْلَةُ أَنْزَلَ صِلَةُ الَّذِي الثَّالثَةُ الْمُعْتَرَضَةُ بَيْنَ شَيْئَنْ مُنَلاَزِمَنْ نَحْوُ \_ قَإِنْ لَمَ ۚ تَفْمَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَا تَقُوا النَّارَ ـ فَجُمْلَةُ وَلَنْ تَفْعَلُوا مُعْتَرَضَةٌ يَثِنَ مُجْلَلَةٍ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ الرَّابِعَةُ الْمُفَسِّرَةُ لِغَيْرِضَمِيرِ الشَّأْنِ نَحُو ۖ -كَمَثَلَ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ \_ . الْخامِسَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَابًا لِلْقَسَمِ نَحُوْ ـ حم وَالْكِتَابِ الْلُبِينِ إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ لِ السَّادِسَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَا بَا لِشَرْطِ غَيْرِ مَازِمٍ مُطْلَقًا أَوْ جَوَابًا لِشَرْطٍ جَازِمٍ وَلَمَ ۚ تَقْنَرِنْ بِالْفَاءِ وَلَا بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ مِثَالُ الْأُولَى نَحْقُ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ. السَّابِمَةُ التَّابِمَةُ لِمَا لاَ يَعَلَّ لَهُ نَحْوُ فَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌ و .

وَالْجِمَلُ الَّتِي لَمُمَا عَلَ مِنَ الْإِعْرَابِ سَبَعْ أَيْضاً: الْأُولَى الْوَاقِعَةُ خَبَرَ الْلَّبِيَّةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً عَلاَ نَحْقُ جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ الثَّالِثَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً

لِلْقَوْلِ نَحُومُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ . الرَّابِعَةُ الْمُنَافُ إِلَيْهَا نَحُومُ إِذَا جَاء نَصْرُ ٱلله . انْخَاسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِشَرْطِ جَازِم إِذَا كَانَتْ مُقْتَرَ نَةً بِالْفَاءِ أَوْ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ ، مِثَالُ الْأُولَى \_ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنْ أَنَّهَ بِهِ عَلِيمْ . . وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ \_ وَإِنْ تُصِيمُهُمْ سَيِّئَةٌ عَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ . السَّادِسَةُ التَّابِعَة كُفُرَد نَحُور مِنْ قَبْلُ أَنْ يَا ۚ يَىٰ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ \_ . . السَّابِعَةُ التَّابِعَةُ لِجُمْلَةٍ لَهَا تَعَلُّ مِنَ ٱلْإِعْرَابِ نَحُوْ زَيْدٌ فَآمَ أَبُوهُ وَقَعَدَ أَخُوهُ وَالضَّابِطُ فِي الْأَغْلَبِ أَنَّ كُلَّ مُمْلَةٍ وَقَعَتْ مَوْ فِعَ الْلَفْرَدِ لَمْنَا عَلَى مِنَ الْإعْرَابِ وَكُلَّ مُثِلَةٍ لِاَتَقَعْ مَوْقعَ الْفُرَدِ لاَ مَعَلَ كَمَامِنَ الْإِعْرَابِ.

(حُكُمُ الْجِمَلِ بَعْدَ الْمَارِفِ وَالنَّكِرَاتِ)

إِذَا وَقَمَتِ الْجُمْلَةُ بَمْدَ مَعْرِفَةً بَحْضَةٍ فَهِيَ حَالٌ مِنْ بِلْكَ الْمَعْرِفَةِ بَحْضَةٍ فَهِيَ حَالٌ مِنْ بِلْكَ الْمَعْرِفَةِ بَحْوُرُ وَإِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ نَكُورَةً مَحْوُرُ وَإِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ نَكُورَةً مَحْوُرُ وَالْحَوْمِ لَارَيَبِ فَلَا مَكُورَةً مَحْوُرُ وَالْمَعْمِ فَعَلَةٍ نَهِي نَعْتُ لِنَاكَ النَّكْرِيةِ فَحُورُ وَالتَّنْكِيرَةً مَعْمُ لِلْمَيْنِ النَّعْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ أَحْتَمَلَتِ فِي فَعْنَ بَعْدَ مَا يَحْتُمُ النَّعْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ أَحْتَمَلَتِ الْمَالِيَةَ وَلَى وَقَعَتَ بَعْدَ مَا يَحْتُمُ النَّعْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ أَحْتَمَلَتِ الْمَارِيفِ وَالْوَصْفِيَّةُ نَحُورُ وَالْتَ كَمْثُلُ الْمُعَلِّ الْجَمْلُ الْمَارِيقِ فَبَعْدَ الْمَارِفِ وَالْمَحْرُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْجُمْلُ الْمَارِيقِ فَبَعْدَ الْمَارِفِ وَالْمَحْرُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْجُمْلُ الْمَارِقِ فَتَعْدَ الْمَارِفِ وَالْمَحْرُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْجَمْلُ الْمَارِيقِ فَبَعْدَ الْمَارِفِ وَالْمَحْرُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْجُمْلُ الْمَارِيقِ فَتَعْدَ الْمَارِفِ وَالْمَعْرُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْمُعْرَالُ وَلَا وَلَعْمَ الْمُؤْولِ وَالْمَارِيقِ فَالْمُورُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْمُؤْولِ وَالْمَدُورُ وَالْتُولِ وَالْمَعْرُورَاتِ كَمْكُمْ الْجُمْلُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَالِ وَلَالْمَالِيقَةُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِيقَالِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِورَاتِ كَمْكُمْ مِنْ الْمُعْرِيقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِيقِ وَلَالْمُ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُولُولِ وَلَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَلْمُولُولُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَمْ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْلُولُولُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِولُولُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْمُولُ وَ

الْمَحْضَةِ أَحْوَالُ نَكُوْ جاء زنْدُ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّاقَةِ ، وَ بَمْدَ النَّكِرَاتِ المَحْضَةِ صِفَاتُ نَعْوُ مَرَرْتُ بِرَجُل في دَارِهِ أَوْ تَحْتَ السَّقْفُو، وَ بَعْدَ مَا يَحْتَمَلُ التَّمْرِيفَ وَالتَّنْكُورَ يَحْتَمِلاَنِ الْخَاليَّةُ وَالْوصْفِيَّةَ نَحُونُ يُمْجِبُنِي النَّمَرُ عَلَى أَغْمَانِهِ أَوْ فَرُقَ الشَّحَرِ ، وَلاَ بُدَّ الطُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ بِالْخُرُوفِ الْأَصْلِيَّةَ مِنْ عَامِلَ وَيُمَتَّى الْلَهَمَلَّقَ ، ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ مَذْكُورًا وَتَارَةً يَكُونُ مَعْذُوفًا وَالْمَعْذُوفُ تَارَةً يَكُونُ عَامًا وَتَارَةً يَكُونُ خاصًا ، وَالْمَحْذُوفُ ثَارَةً كَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً كَكُونُ جَائرًا ، فإِنْ كَانَ عامًّا وَاجِبَ الْحَذْفِ مُتَّمَى الظَّرْفُ مُسْتَقَرًّا لأَسْتِقْرَارِ الضَّميرِ فيهِ وَذَلِكَ فِي مَوَاضَعَ: مِنْهَا الظَّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ إِذَا وَقَمَا صَلَّةَ نَحْوُ جاء الَّذي عِنْدَكَ أَوْفِي ٱلدَّارِ أَوْ خَبَراً نَحْوُ الْحَمْدُ لِلْهِ، وَالرَّكْتُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ \_ أَوْ صَفَةً نَحْوُ مَرَرْتُ برَجُل عَنْدَكُ أَوْ فِي ٱلدَّار أَوْ حَالاً نَحْوُ جَاءِ زَيْدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّافَة ، وَ إِنْ كَانَخَاصًّا مُمِّى لَغُواً لِإِلْغَاثِهِ عَن الضَّميرِ سَوَالَّهِ ذُكِرَ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ مَحْوُصَلَّيْتُ عِنْدَ زَبْدِ فِي المَسْجِدِ أَمْ خُذَفَ وَجُو بِأَنْحُو ۚ بَوْمَ الْخَمِيسِ صُمْتُ فَيهِ أَمْ جَوَازًا نَحْوُ بُوْمَ الْجَمَةِ جَوَابًا لَمَنْ قَالَ مَتَى قَدَمْتَ وَأَلَلُهُ أَعْلَمُ \* (تم مِنْنَ الْأَزْهُرِينَ ﴾